ينسك بالمابر الدى معيركب جيم المتدو ويتوم بالغروف والاوسال وتبنتوا توبية الله لفي الدي المصُ لَي الرّابع في والكنم قدمتم معالمتيم عزادا فعداالعالوفلم صِرْمَ لَدُ الون الله الجَافي خاالعالم ويُتال لكم مدوالاستيامنكمة تفييده واغارو صاياتعيم لناش ورو فاضع فلام جيكه من جهة النواضع والخوف لله وتركم الشفق على المجتد البترضيد على كالير واستنه في الاستياء الذي فون الجشد مر واب كنه الاندفيم مم الميت واطلبوا ما فرق عيف السير كالرعن سرالله واهتموا لمافوق لي في الاص فالكم قد متم وجيا تكم من تيت ومع الرسيم فِللَّهِ وَادَاظُهُ الْمُعْمِيرِ يَبِيانِكُمْ مُنَاكُ نَظِمُ فَوُولَ أنم معم الجيد العظيم في فالمنظوا الال وساللم الحب

وصَلالة الباطن كعُلوم النّابِر التي الله عُوماق ركاب هَذَا الْعَالَمُ وَلِيسَ فَالْمِيسِ إِلَّا فَي مَلَ فِي كَالَ الْلاَمْنِ حسَّدة بأه وبو تبلول انتمايضًا الله صورًا سرجيع الرزوساء والمستقطين وبعر خننه خنائا بلاأيدي وعلمجتد الحكاما بعنا المشير، ودُفِين معه بالمعودية وابعثتم بقامك اذآمِنُمْ ما يَدِ اللَّهِ الذي يَعَنَّهُ مِنْ مِنْ المُوتَى أَنَّهُ وِأَسْهُم الذير كيام المواتا خطاباكم وغرلة احتادكوا حساكم معَهُ وعُفَرِكُنا خطايا ناكُمِّا والطِّل بوصًا ياه صَك دنونبا الذي كال صُفَادِدُ النّا واخَذُهُ مِزَيْثِ اوطَ فَ فصليبه ؛ وعلعه نفيح الزؤسَّا والمسلطن وارامُ بظهورا فنؤمه ولابغوسها يكد بالمطع والمشرب ادبقه بزالاعياد وروترالينكور والسبون منوالن مِ طِلِّ المُرْمِعِاتِ فَانَ الْمِنْدُ مُولِلْمِنِيمِ وَلَعِلَّ إِنَّهِ بيب الصرمكم بتواضع المية وكخضعوا لعلللالك ادبيت يمعلما لربعان وستح باطلاراي تتي وكا